



# بيرسيوس وراس الجورجون

# استاطير اغريقية

الكتاب الاول

لوثغنمات

هارلو

ستاليف ، ج. م. برشاوس وضع الرسوم ، روبرت آيتوت نقلتها الحالة ربية : بهية كرمر

الناشرون: مكنبة لمئنان ليدييرد بوك ليمتد بيروت لاف بورو

### مُقَدِّمَة

كَانَ لِجمعِ الشَّعُوبِ قديماً مُعْتَقَداتُ أَسْطورِيَّةٌ مُشَابِهةً لِمَا كَانَ عِنْدَ الْإِعْرِيقِ. فكانَ لِلمِصْرِيِّينَ القُدَمَاءِ وسُكَّانِ المَا كَانَ عِنْدَ الْإِعْرِيقِ. فكانَ لِلمِصْرِيِّينَ القُدَمَاءِ وسُكَّانِ الجُزيرةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مُعْتَقَدَاتُهُمْ وَالْهَتُهُمْ ، إلى الجُزيرةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مُعْتَقَدَاتُهُمْ الواحِدَ الْإَحَدَ اللَّذِي أَنْ نَزَلَتِ الأَدْيَانُ السَّمَاوِيَّةُ ، فَعَبَدَ النَّاسُ الواحِدَ الأَحَدَ اللَّذِي لا شَرِيكَ له . ولم تَعُدْ تِلْكَ المُعْتَقَدَاتُ القَدِيمةُ سوى أَسَاطِيرَ وحِكَايَاتِ خُرافِيَّةِ .

والأساطيرُ الإغريقيَّةُ أَلَّتِي سَيَرِدُ ذِكْرُهَا فِي كِتَابِي هَذِهِ السَّلْسِلَةِ، هِي مِنْ تِلْكَ الأساطيرِ الَّتِي تناقلَتُهَا الشُّعُوبُ السَّلْسِلَةِ، هي مِنْ تِلْكَ الأساطيرِ إلى القرَّاءِ هو مِنْ بابِ القَديمةُ. وإِنَّ تقديمَ هذهِ الأساطيرِ إلى القرَّاءِ هو مِنْ بابِ التَّعْرِيفُ بالتَّراثِ الإغْريقِيِّ الَّذِي، لما فيه مِنْ خيالٍ التَّعْرِيفُ بالتَّراثِ الإغْريقِيِّ الَّذِي، لما فيه مِنْ خيالٍ وَإِبْداعِ ، أَثْرُ فِي مُعْظَمِ الآدابِ العالَمِيَّةِ ، وأَصْبَحَ قِسْماً من وَإِبْداعِ ، أَثْرُ فِي مُعْظَمِ الآدابِ العالَمِيَّةِ ، وأَصْبَحَ قِسْماً من النَّقافةِ الدُبِيَّةِ العالمَّةِ المُشْتَرِكَةِ .

﴿ حُقوق الطبع عَفوظة ، ١٩٧٧
﴿ صُلبع في انتصلترا

# ثِيْسيُوسُ وَالْمِنُّوتُورُ

كَانَ ثِيْسَيُوسُ آبناً لِإِيجْيُوسَ ، مَلِكِ أَثِينَا عاصِمةِ بِلادِ اللهِ غُرِيقِ . لَكِنَّ الرِّوايَاتِ تَحْكِي أَنَّ بُوسايْدُونَ ، إِلَهُ ٱلْبَحْرِ ، كَانَ أَبَاهُ الْحَقِيقِيُّ .

وحين كان بيْسيُوسُ لا يَزالُ صَغيراً تركهُ أَبُوهُ فِي رِعايَةٍ أُمَّهِ بِمَنْزِلِهِم الرِّيفِي فِي تُرزينَ شَرْقِي بِلادِ الإِغْرِيقِ، عَلَى بُعْدِ حَوالَى ١٦٠ كيلومتراً جَنُوبِي أَثِيناً، وَهِي مَسافَةٌ كانَتْ تعتبرُ فِي يَلْكَ الأَيَّامِ طَوِيلَةً جِدًاً.

وَقَبْلَ أَنْ يَعُودَ إِيجْيُوسُ إِلَى أَثِينَا وَضَعَ سَيْفاً تَحْتَ صَخْرَةٍ ضَخْمَةٍ ثَقِيلَةٍ قائِلاً: «حِينَما يَشْتَدُّ عُودُ ابْنِي ، وَيَقُوى صَخْرَةٍ ضَخْمَةٍ ثَقِيلَةٍ قائِلاً: «حِينَما يَشْتَدُّ عُودُ ابْنِي ، وَيَقُوى عَلَى رَفْع تِلْكَ الصَّخْرَةِ وَسَحْبِ السَّيْفِ مِنْ تَحْتِها ، اِبْعَتُوا عِلَى رَفْع تِلْكَ الصَّخْرَةِ وَسَحْبِ السَّيْفِ مِنْ تَحْتِها ، اِبْعَتُوا بِهِ إِلَى حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ ٱللَّاثِقَ فِي قَصْرِي وَبَيْنَ حَاشِيتِي .

ثُمُّ رَحَلَ إِيْجِيُوسُ، وَشَبَّ ثِيْسَيُوسُ وَتَرَعْرَعَ، فَكَانَ يَدْهَبُ كُلَّ عَامٍ إِلَى الصَّخْرَةِ لِيَخْتَبِرَ قُدْرَتَهُ عَلَى رَفْعِهَا.





وَجَدَ ثِيْسُيُوسُ أَبَاهُ وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ سَحَابَةٌ مِنَ الْهَمِّ وَجُهَهُ سَحَابَةٌ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، فَسَأَلَهُ قائِلاً: «لا يَنْبَغِي لِمَلِكِ مَدِينَةٍ عَظِيمةٍ كَأْثِينا أَنْ يَحْزَنَ، فَلِمَاذا تَسْتَجِيبُ لِلْهَمِّ وَتَسْتَسْلِمُ لِلْحُزْنِ؟»

فَشَرَحَ لَهُ إِيْجِيُوسُ أَسْبَابَ هَمَّهِ قَائِلاً: «هنالك جَزِيرَةٌ اسمها كريتُ عَبْرَ الْبَحْرِ الْجَنُوبِيّ ، يُسَيْطِرُ مَلِكُهَا مِينُوسُ عَلَى اسمها كريتُ عَبْرَ الْبَحْرِ الْجَنُوبِيّ ، يُسَيْطِرُ مَلِكُهَا مِينُوسُ عَلَى بِلادِ ٱلْإِغْرِيق جَمِيعِها ، وَأُسْطُولُهُ الْبَحْرِيُّ أَقْوَى أُسْطولٍ في بلادِ ٱلْإِغْرِيق جَمِيعِها ، وَأُسْطُولُهُ الْبَحْرِيُّ أَقْوَى أُسْطولٍ في الْعالَم . وعلى مُدُنِنا جميعها أَنْ تُودِّي جِزْيَةً لَهُ ضَماناً لأَمْنِها وَسَلامَتِهَا ».

وَبِرَغْمِ أَنَّ ثِيْسَيُوسَ بَذَلَ قُصَارَى جُهْدِهِ لِيَرْفَعَ الصَّخْرَةَ فَاللَّهُ لَمْ يَسْتُطِعْ رَفْعَهَا وَسَحْبَ السَّيْفِ قَبْلَ مُضِيٍّ مَا يَقْرُبُ مِنْ عِشْرِينَ عَاماً.

وَأَخِيراً نَجَحَ، فَودَّعَ أُمَّهُ وَبَداً رِحْلَتَهُ وَجِيداً إِلَى أَثِينا. وَكَانَتِ الرِّحْلَةُ طَوِيلَةً وَخَطِرَةً، فَقَدِ اعْتَرَضَ طَرِيقَهُ فِيها الْكَثِيرُ مِنْ قُطَّاعِ الطُّرُقِ، فقاتلهم وَقَضَى عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى أَبِيهِ.



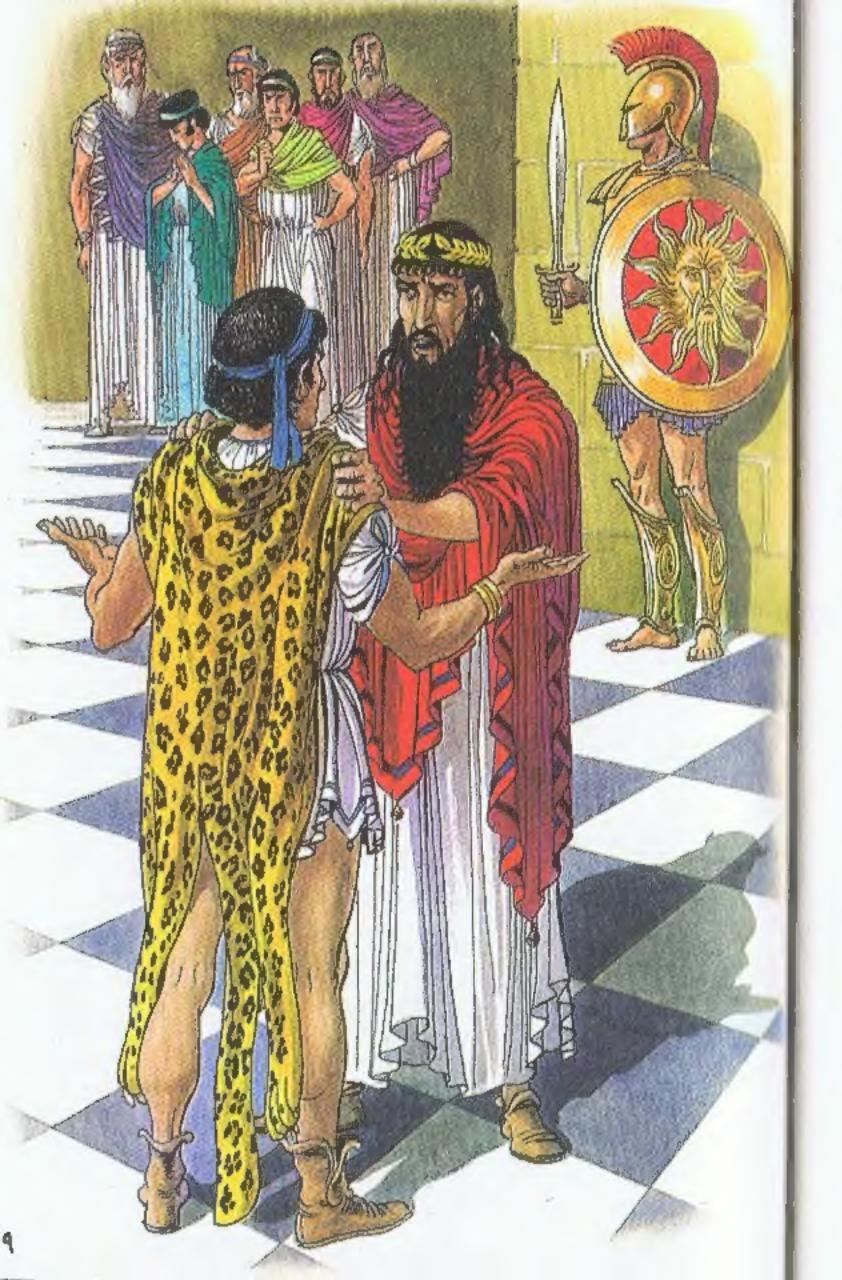

وَكَانَ إِيْجِيُوسُ مُطَأَطاً الرَّأْسِ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى ثِيْسَيُوسَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى ثِيْسَيُوسَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى ثِيْسَيُوسَ

وَأَضَافَ قَائِلاً : ﴿ وَفِي كُلِّ عَامِ تَصِلُ سَفِينَةٌ كَرِيتِيَّةٌ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ ال

« ويُقَالُ إِنَّ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ مِينُوسَ مَتَاهَةً يَسْكُنُهَا وَحُشَّ مُرْعِبٌ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسم مِنُّوتُورَ ، وَهُوَ نِصْفُ آدَمِيٍّ وَنِصْفُ مُرْعِبٌ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسم مِنُّوتُورَ ، وَهُوَ نِصْفُ آدَمِيٍّ وَنِصْفُ نَوْدٍ ، يَعِيشُ عَلَى لَحْمِ الْبَشَرِ ، وَيُضَحَّى بِفَتَيَاتِنَا وَفِتْيَانِنَا طَعَاماً لَهُ .

« وَغَداً تَصِلُ السَّفِينَةُ الْكرِيتِيَّةُ ثَانِيَةً . وَهَذَا هُوَ سِرُّ أَسَايَ وَغَدًا هُوَ سِرُّ أَسَايَ وَغَمِّي » .

قالَ ثِيْسَيُوسُ: «يَا أَبَتِ، دَعْنِي أَنْقِذُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ. سَأَذْهَبُ إِلَى كرِيتَ بِوَصْفِي واحِداً مِنَ الْفِتْيَانِ السَّبْعَةِ، وَسَوْفَ أَصْرَعُ الْمِنُّوتُورَ».

فَرَفَعَ إِيْجِيُوسُ بَصَرَهُ مَذْعُوراً ، إِذْ لَمْ يُقَدَّرْ لِأَحَدِ أَنْ يَعُودَ مِنَ الْمِنْوَتُورُ يَرْبِضُ فِي انْتِظَارِ فَرِيسَتِهِ.

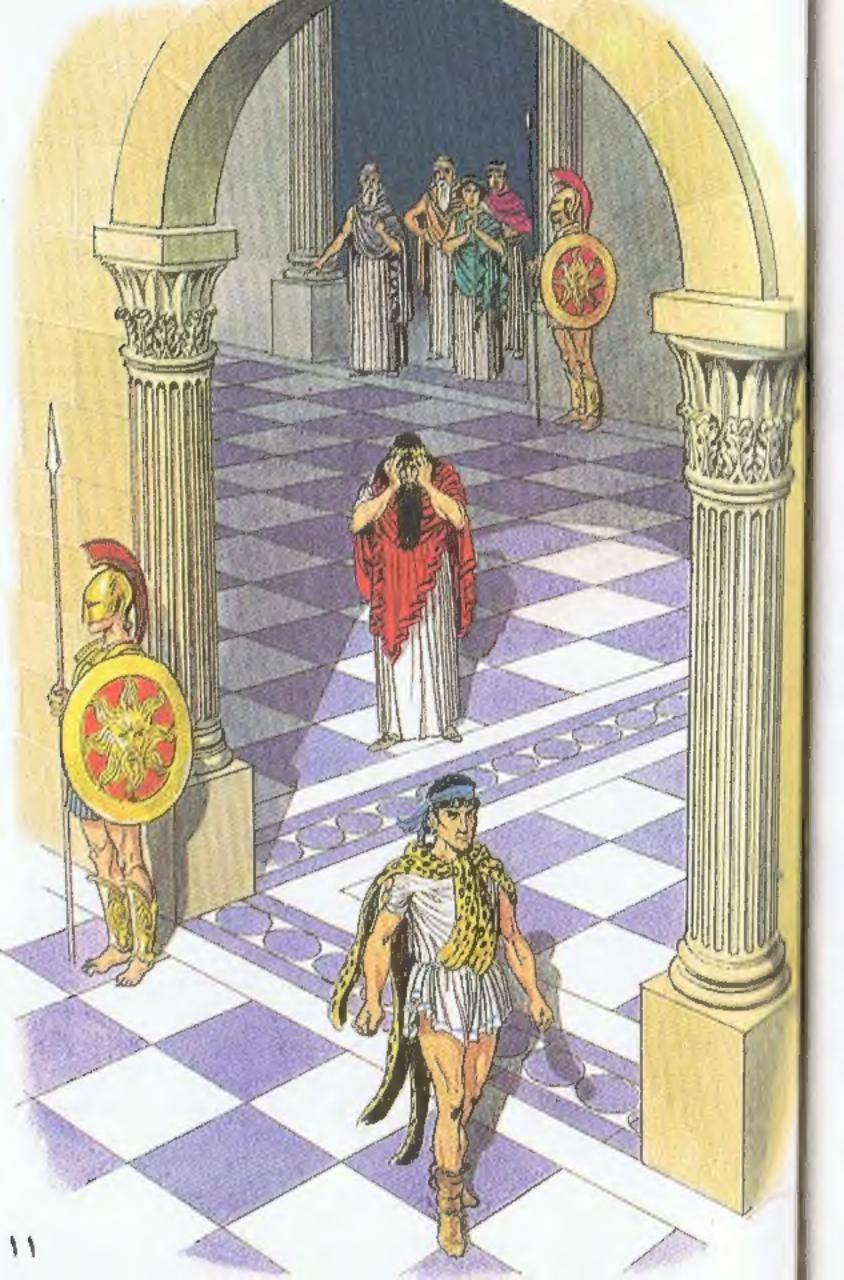

فَاحْتَضَنَ إِيْجِيُوسُ آبْنَهُ ، وَصاحَ قَائِلاً : «لا ، لا يُمْكِنُ أَنْ تَذْهَبَ . فَلَوْ أَنْنِي فَقَدْتُ ابْنِي لكانَ ذٰلِكَ نِهايَةَ حَياتِي . أَنْ تَذْهَبَ . فَلَوْ أَنْنِي فَقَدْتُ ابْنِي لكانَ ذٰلِكَ نِهايَةَ حَياتِي . سأُخَبِّنُكَ فِي مَكانٍ مُنْعَزِلٍ مِنَ الْقَصْرِ حَتَّى تَعُودَ السَّفِينَةُ الكريتِيَّةُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْ ».

فَابْتَسَمَ ثِيْسَوْسُ وَقَالَ لِأَبِيهِ فِي وَدَاعَةٍ وَلَطْفِ: «لَا بُدَّ أَنْ مَوْتَ أَنْ أَذْهَبَ، فَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يَمُوتَ فَيْ الْفَدْلِ أَنْ يَمُوتَ فَيْ الْفَلْبِ اللهِ ال

ا وَسَأُوصِي في حالةِ فَشَلِي وَالْقَضَاءِ عَلَيَ أَنْ تَصِلَكَ اللَّاخْبَارُ فِي سَفِينَةٍ تَحْمِلُ شِراعاً أَسْوَدَ. لَكِنْ لا تَخَفَ ، وَسَوْفَ تَكُونُ الآلِهةُ فِي عَوْنِي ».

فَبَكَى إِيْجِيُوسُ، لَكِنَّهُ أَذِنَ لِثِيْسيُوسَ بِالذَّهَابِ. وَعَلَى هَٰذا حِينَمَا أَتَتِ السَّفِينَةُ الْكرِيتِيَّةُ لِتَحْمِلَ ضحايَاهَا من الْفِتْيَانِ والْفَتيَاتِ كَانَ ثِيْسيُوسَ في جُملَتِهِم، فَنُقِلَ إِلى كريتَ. الْفِتْيَانِ والْفَتيَاتِ كَانَ ثِيْسيُوسَ في جُملَتِهِم، فَنُقِلَ إِلى كريت.



وَأَخِيراً بَلَغَتِ السَّفِينَةُ سَواحِلَ كريتَ، وَٱقْتِيدَ الأَسْرَى إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ مِينُوسَ.

وَحِينَ تَرامَى إِلَى مَسامِع ِ الْمَلِكِ مِينُوسَ بِأَنَّ ابْنَ مَلِكِ أَثِينًا كَانَ بَيْنَ ٱلأَسْرَى أَمَرَ بأَنْ يَمْثُلُوا أَمَامَهُ. وَكَانَ قَدْ سَمِعَ عَنْ ثِيْسَيُوسَ وَبَسَالَتِهِ ، فَأَرادَ أَنْ يَراهُ . وَكَانَ الَّذِينَ يَجْرُوونَ عَلَى مُواجَهَةِ الْمِنْوتُورِ قَلِيلِينَ.

تَكَلَّمَ الْمَلِكُ مَعَ الْبَطَلِ بِأَسْلُوبٍ يَنِمٌ عَن السُّرُور الْمَمْزُوجِ بِالتَّشَفِّي وَالْقَسُوةِ ، وَفِكْرَةُ الْقَضاءِ الْمَحْتُومِ الذي سيلاقيه تْيْسيُوس تَمْلاً قَلْبَهُ بِالْإِبْتِهَاجِ وَالْمُتْعَةِ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمَلِكُ: ﴿ إِنَّكَ رَجُلٌ شُجَاعٌ ، لَكِنَّكَ أَحْمَقُ. فَإِنَّهُ لَنْ يَمْنَعَ المِنُّوتُورَ مِنَ ٱفْتِراسِكَ أَنَّكَ ٱبْنُ مَلِكٍ. وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِسُكَ فَسَتَضِلٌ طَرِيقَكَ فِي الْمَتَاهَةِ ، فَلا تَعُودُ مِنْهَا

فَأَجَابَهُ ثِيْسِيُوسُ بِشَجَاعَةٍ قَائِلاً: ﴿ أَيُّهَا الْمَلِكُ ! إِنَّكَ غَيْرٌ جَدِيرِ بِمَنْصِبِكَ. وَأَنَا أَنْذِرُكَ بِقُرْبِ نِهايَتِكَ. أَمَّا أَنا٠ فَسَوْفَ أَصْرَعُ بِعَوْنِ الآلِهَةِ المِنُّوتُورَ وأَدُكُ قَصْرَكَ».



فَضَحِكَ مِينُوسُ بِصَوْتِ عالٍ ، وَصَرَفَ الأَسْرَى . أَمَّا الْبَنَّهُ ، أَرْيَادْنِي ، الَّتِي كَانَتْ تُصْغِي إلَى الْحَدِيثِ ، فَلَمْ الْبَنَّهُ ، أَرْيَادْنِي ، الَّتِي كَانَتْ تُصْغِي إلَى الْحَدِيثِ ، فَلَمْ تُشَارِكُهُ الضَّحِكَ . بَلْ وَجَدَتْ نَفْسَهَا تُفكِّرُ فِي أَمْرِ هَذَا الْفَتَى تُشَارِكُهُ الضَّحِاعِ الْوَسِيمِ الَّذِي تَحَدَّى أَباها . ثُمَّ عَقَدَتِ الْعَزْمَ عَلَى الشَّجَاعِ الْوَسِيمِ الَّذِي تَحَدَّى أَباها . ثُمَّ عَقَدَتِ الْعَزْمَ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ .

فَحَدَّقَتْ إِلَى ٱلأَسْرَى حِينَ قادَهُمُ الحَرَسُ، وَتَمَنَّتْ لَوْ تَعْرِفُ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَهُ لِمُسَاعَدَتِهِمْ.

إِذْ لَمْ يَسْبِقْ أَنْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ قَبْضَةِ الْمِنُّوتُورِ، ثُمَّ قَالَتْ فِي نَفْسِهَا لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَخْرَجٌ ، وَسَرْعَانَ ما خَطَرَتُ فِي نَفْسِهَا لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَخْرَجٌ ، وَسَرْعَانَ ما خَطَرَتْ بِالهَا فِكْرة .



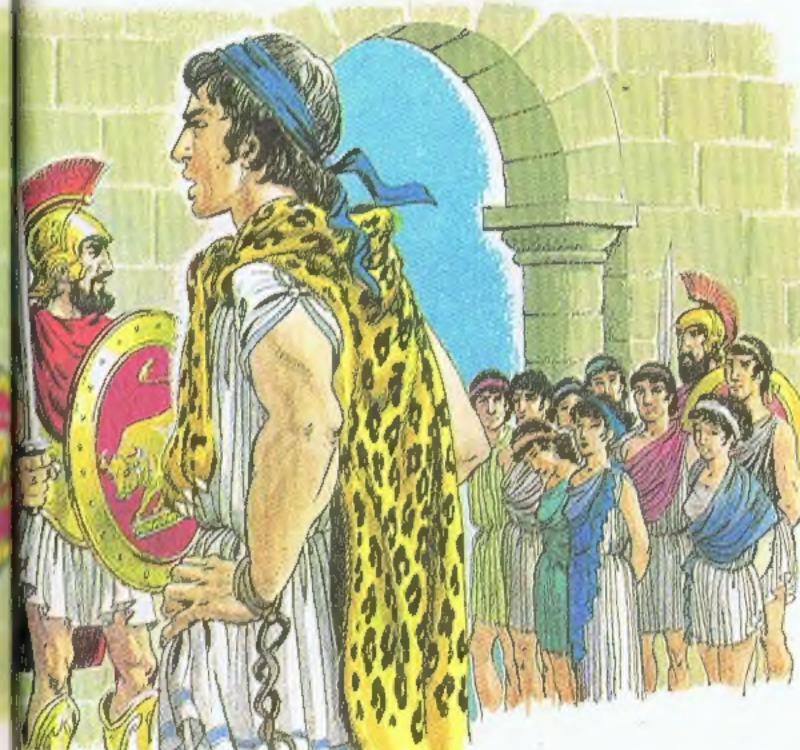



أُخِذَ ثِيْسُوسُ وَرِفَاقُهُ فِي ٱلأَسْرِ إِلَى جُزْءِ مِنَ القَصْرِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ٱسمُ الْمَتَاهة . وَكَانَت تلك المتاهة سِلْسِلَةً مِنَ المَمَرَّاتِ عَلَيْهِ ٱسمُ الْمَتَاهة . وَكَانَت تلك المتاهة سِلْسِلَةً مِنَ المَمَرَّاتِ الْمُعَقَّدَةِ الحَالِكَةِ الظَّلامِ والْكَثِيرَةِ التَّعْرِيجَاتِ بِحَيْثُ إِذَا المُعَقَّدَةِ الحَالِكَةِ الظَّلامِ والْكَثِيرَةِ التَّعْرِيجَاتِ بِحَيْثُ إِذَا تَجَوَّلَ فِيهَا أَيُّ شَخْصِ اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا .

وَفِي مَكَانٍ مَا وَسَطَ هَٰذِهِ الظُّلْمَةِ يَكُمُنُ المِنَّوتُورُ الْمُرْعِبُ في انْتِظَارِ أَنْ يَلْتَهِمَ فَرائِسَهُ.

فَاقْتَفَتْ أَرْبِادْنِي أَثْرَ الأَسْرَى مِنْ بُعْدٍ، ثُمَّ تَسَلَّلَتْ فِي هُدُوءِ إِلَى مَكَانِ ثِيْسَيُوسَ.

وَقَبْلَ أَنْ يَتَنَبَّهُ إِلَيْهَا الْحَرَسُ هَمَسَتْ فِي أُذُنِهِ قَائِلَةً: «أَنَا صَدِيقَتُكَ ، فَخُذْ هَاتَيْنِ الْهَدِيَّتَيْنِ ، فَسَوْفَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِما ». وَدَفَعَتْ إِلَى يَدَيْ ثَيسْيُوسَ بِشَيْشِنِ ، ثُمَّ ٱنْسَحَبَتْ.

وَحِينَمَا تَرَكَ الْحَرَسُ الْأَسْرَى في الظّلام نَظَرَ ثِيسْيُوسُ اللّهُ اللّهِ الْهَدِيَّتَيْنِ اللّتَيْنِ أَعْطَتْهُمَا أَرْيَادْنِي إِيّاهُ فَإِذَا إِحْدَاهُمَا سَيْفٌ وَالْأَخْرَى كُرَةٌ مِنْ خَيْطَانِ الصّوفِ.



فَعَرَفَ ثِيْسَيُوسُ فِي الْحَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، وَأَمَرَ الآخَرِينَ بِقَوْلِهِ : «إِبْقُوا فِي أَمَاكِنِكُمْ ، وَأَمْسِكُوا بِطَرَفِ هَٰذَا الْخَيْطِ مِنَ الصُّوفِ ، وَسَأَمْسِكُ أَنَا بِالطَّرَفِ الآخَرِ ، وَأَشْقُ طَرِيقِي لأَبْحَثَ عَنِ المِنْوتور » .

بَدَأً ثِيْسِيُوسُ رِحْلَتَهُ، وَخَيْطُ النَّجَاةِ الرَّفِيعُ مِنَ الصُّوفِ في يَدِهِ، لِيُواجِهَ مُرْعِبَ الْمَتَاهةِ.

وَخَلْفَهُ ٱنْتَظَرَ الآخَرُونَ مَدْعُورِينَ مُرْتَابِينَ وَكَانَتْ إِحْدَى الْفَتَيَاتِ تَصْرُخُ وَرَفِيقَاتُهَا يُهَدِّنَهَا بِقَوْلِهِنَّ: «لا تَخافِي الْفَتَيَاتِ تَصْرُخُ وَرَفِيقَاتُهَا يُهَدِّنَهَا بِقَوْلِهِنَّ: «لا تَخافِي فَسَيُنْقِذُنَا يُبْسَيُوسُ». بِرَغْمِ أَنْهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ كُنَّ مَذْعُوراتٍ.

وَتَقَدَّمَ ثِيْسَيُوسُ بِبُطْءٍ وَحَذَر، تارِكاً خَيْطَ الصُّوفِ يَتَدَلَّى خَلْفَهُ ، وَمُتَلَمِّساً طَرِيقَهُ عَنَى طُولِ الْمَمَرَّاتِ الَّتِي بَدَتْ مُنْعَطِفَةً وَمُلْتَوِيَةً فِي كُلِّ اتِّجَاهِ.

وَكُلَّمَا تُوغَّلَ فِي الْمَتَاهَةِ اشْتَدَّ الظَّلامُ كَثَافَةً ، وَصَغَرَتْ كُرُةُ الصَّوفِ حَجْماً.





فَكَانَ يَتُوقَفُ وَيُنْصِتُ بانتِباهِ ، غيرَ أَنَّهُ لم يكن يَطْرُقُ مَسَامِعَهُ أَيُّ صَوْتِ . فَأَخَذَ يُسائِلُ نَفْسَهُ : تُرَى أَيْنَ يَكُمُنُ المِنُّوتُورُ ، أَلَمْ يَشْعُرْ بِأَنْنِي فِي الْمَتَاهَةِ ؟ ثُمَّ جَرَّدَ ثِيْسيُوسُ سَيْفَهُ ، وَحَاوَلَ أَنْ يَخْتَرِقَ حُجُبَ الظَّلامِ الْمُسْدَلَةَ أَمَامَ عَيْنَيْهِ لِيَتَبَيْنَ مَا وَرَاءَ هٰذِهِ الْحُجُبِ .

وَعِنْدُمَا تَذَكَّرَ الْقِصَصَ الَّتِي حُكِيَتْ حَوْلَ الْمِنُّوتُورِ الشَّوْلَتِ عَلَيْهِ ٱلرَّهْبَةُ.

وَحَنَّى هٰذَا كَانَ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِي ، وَلَمْ يَمْضِ طَوِيلٌ مِنَ الْوَقْتِ حَتَّى هٰذَا كَانَ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِي ، وَلَمْ يَمْضِ طَوِيلٌ مِنَ الْوَقْتِ حَتَّى شَعَرَ بِنِهَايَةِ الصَّوفِ بَيْنَ أَصابِعِهِ . فَتَراجَعَ وَبَدَأَ لَكُنْ الْخَيْطَ ثَانِيَةً .

وفجأَة سَمِعَ مِنْ خَلْفِهِ زَمْجَرَةً مُفْزِعَةً جَمَّدَتِ الدَّمَ في عُرُوقِهِ. فاسْتَدَارَ لِيَتَبَيَّنَ مَصْدَرَهَا.

وَأَحْكُمَ الْقَبْضَ عَلَى سَيْفِهِ تَأَهُّباً لِمُوَاجَهَةِ الْوَحْشِ.



وَٱنْبَعَثَ هُنَاكَ ضَوءٌ باهت استَطَاعَ به أَنْ يَتَبَيَّنَ شَكْلَ الْمِنْوَتُورِ كَرَجُلٍ ضَخْم لَهُ رأسُ ثَوْرٍ. وسُرْعَانَ ما آنْقَضَ الْوَحْشُ عَلَى ثِيسْيُوسَ وَأَخَذَ بِخِنَاقِهِ. لكِنَّ البَطَلَ كانَ مُسْتَعِدًا ، فجابَهَهُ بِعِنَادٍ ، وَبَعْدَ قتالٍ مُرَوِّع أَغْمَدَ سَيْفَهُ في مُسْتَعِدًا ، فجابَهَهُ بِعِنَادٍ ، وَبَعْدَ قتالٍ مُرَوِّع أَغْمَدَ سَيْفَهُ في مُسْتَعِدًا ، فجابَهَهُ بِعِنَادٍ ، وَبَعْدَ قتالٍ مُرَوِّع أَغْمَدَ سَيْفَهُ في مُسْتَعِدًا ، فجابَهَهُ بِعِنَادٍ ، وَبَعْدَ قتالٍ مُرَوِّع أَغْمَدَ سَيْفَهُ في مَسْتَعِدًا ، فجابَهَهُ بِعِنَادٍ ، وَبَعْدَ قتالٍ مُرَوِّع أَغْمَدَ سَيْفَهُ في مَسْتَعِدًا ، فأَسْتَور . فَخَرَّ الوَحْشُ صَرِيعاً وَهُو يَخُورُ بِصَوْتٍ مُفْزِع ، فَاسْتَراحَ الْعَالَمُ مِنْهُ إِلَى الأَبْدِ .

وَكَانَ عَلَى ثِيْسِيُوسَ الآنَ أَنْ يَتَبَيَّنَ طَرِيقَ عَوْدَتِهِ مِنْ هَٰذِهِ الْمَتَاهَةِ. وَمَعَ أَنَّ الظَّلامَ كَانَ لا يَزالُ مُخَيِّماً إلّا أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ يَعُدُ بَالْخُرُ بِالْخُوفِ. فقد مات المِنْوتُورُ، وَكُلُّ ما كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَشَعُرُ بالْخُوفِ. فقد مات المِنْوتُورُ، وَكُلُّ ما كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَشَطِّرُهُ يَقُومَ بِهِ هُوَ أَن يَتَبَعَ الْخَيْطَ عائِداً إلى حَبْثُ كَانَ يَنْتَظِرُهُ أَصْدِقَاؤُهُ. فَابْتَهَجُوا بِرُؤْيَتِهِ، وَالْقَوْا كَثِيراً مِنَ الأَسْئِلَةِ حَوْلَ المِنُّوتُور.

نُمَّ قَهَرَ ثِيْسيُوس وَأَصْدِقَاؤُهُ الْحَرَسَ الَّذِينَ أَذْهَلَتُهُمُّ الدَّهْشَةُ لِرُؤْيَتِهِمْ ، وَجَاهَدُوا لِشَقِّ طَرِيقِهِمْ خارِجَ الْقَصْرِ. الدَّهْشَةُ لِرُؤْيَتِهِمْ ، وَجَاهَدُوا لِشَقِّ طَرِيقِهِمْ خارِجَ الْقَصْرِ. وَبَعْدَ أَنْ أَشْعَلُوا النِّيرانَ فِي أَجْزَاءٍ مِنهُ عَادَرُوهُ ، وَغَادَرَتُهُ أَرْيَادُنِي مَعَهُمْ .

كَانَ قَصْرُ الْمَلِكِ مِينُوسَ فِي كِنُوسُوسَ يَحتَرَقُ وبذلك أَنتَهَى حُكُمُ المَلِكِ الْمُسْتَبِدِّ.

وَهَكَذَا تَخَلُّصَ الإغريقيُّونَ مِنْ واجِبِ ٱلتَّضحِيَةِ بِفتيَانِهمْ وفَتَيَاتِهِمْ فقد مات مينوسُ ومِنُوتُورُهُ. وَأَبْحَرَ ثِيسْيُوسُ إِلَى وَطَنِهِ مُنتَصِراً.

وَضَلَّتُ أَرْيادْنِي وَحْدَها الطَّرِيقَ، ثُمَّ غَلَبَهَا النُّعَاسُ. وَكَانَ ثِيْسَيُوسُ قَدْ ضَاقَ بِهَا ذَرْعاً . وَلِهَذَا دَعا رِفاقَهُ وَأَبْحَرُوا تَارَكِينَهَا وَحْدَهَا فِي الجَزيرَةِ.

وَفِي الطَّرِيقِ إِلَى أَثِينَا رَسَتِ السَّفِينَةُ فِي مِينَاءِ ناكْسُوسَ.

وَنَزَلَ الْفِتْيَانُ والفَتَيَاتُ بِصُحْبَةِ ثِيْسيُوسَ وأَرْيادْنِي إِلَى الْبَرِّ

لِيُشَاهِدُوا مَعالِمَ الْجَزِيرَةِ الْجَمِيلَةِ.





عاقبَت الآلهةُ ثِيْسيُوسَ علَى فَعْلَتِهِ الدَّنِيئَةِ فَجَعَلَتْهُ يَنْسَى أَنْ يُغَيِّرُ الشِّراعَ عَلَى سَفِينَتِهِ إِلَى شِراعٍ أَبْيَضَ حَسَبَ وَعْدِهِ

وَكَانَ إِيجْيُوسُ يَنْتَظِرُ عَوْدَةَ ابْنِهِ إِلَى بِلادِ الإِغْرِيقِ. فَكَانَ يَجْلِسُ كُلُّ يَوْمِ عَلَى مُنْحَدَرِ صَحْرِيً عالٍ يُشْرِفُ علَى البَحْرِ الْجَنُوبِي ، وَيُراقِبُ بِيَقْظَةٍ لَعَلَّهُ يَرَى سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ قادِمَةً مِنْ

وَأَخِيراً رَأَى فِي الْأَفْقِ شَيْئاً ضِيْلاً جِدّاً ، تَحَوَّلَ بِبُطْءٍ إِلَى شَكْلِ سَفِينَةٍ كَرِيتِيَّةٍ. فَصَرَخَ صَرْخَةَ الْحُزْنِ وَالأَسَى لِأَنَّ الشَّرَاعَ الَّذِي كَانَ يَخْفِقُ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ أَسْوَدُ. فَلا بُدَّ أَنَّ ابْنَهُ قَدْ قَضَى نَحْبَهُ (مات).

فَتَقَدُّمَ فَوْقَ الْمُنْحَدَرِ وَانْدَفَعَ بِعُنْفٍ وَسُرْعَةٍ ، ثُمَّ سَقَطَ في البَحْر وَمات غريقاً.

وَأَبْحَرَ ثِيْسيُوسُ ، مُبْتَهِجاً بِالنَّصْرِ ، غَيْرَ شاعِرِ بِمَا حَدَثَ لِأَبِيهِ، إِلَى مِيناءِ أَثِينًا. وَسَرْعَانَ مَا تَسَلَّمَ مَقَالِيدَ المُلْكِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْفِرَ لِنَفْسِهِ أَبَداً أَنَّهُ كَانَ السَّبَ في مَوْتِ





## بيرْسِيُوس وَرِأْسُ الجُورِجُونِ (ذات الأفاعي)

تَقَعُ حوادِثُ أُسْطُورَتِنَا الثانِيَةِ فِي جَزِيرَةِ سِيرِيفُوسَ، وهي إِحْدَى عِدَّةِ جُزُرٍ فِي بَحْرِ إِيجةَ بينَ اليونانِ وَتُركِيّا.

ذَاتَ يَوْمِ كَانَ ديكُتِسِ أَحَدُ صَيَّادِي سِيرِيفُوسَ. يَمْشِي عَلَى الشاطِيءِ بِالْقُرْبِ مِنْ مَنْزِلِهِ. وَإِذَا بِهِ يَرَى صَنْدُوقاً كَبِيراً على حافةِ الْبَحْرِ. وَكَانَتِ الأَمْوَاجُ تَتَراطَمُ عَلَى جَوانِبهِ.

فَسَحَبَهُ بِرِفْقِ شَيْئاً فَشَيْئاً فِي اتجاه الرَّمْلِ وأَبْعده عَنِ الْبَحْرِ. كَانَ الصَنْدُوقَ ثَقِيلاً جِدّاً ، فَوَقَفَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ يَكُادُ يَكُونُ خَائِفاً مِنْ فَتْحِهِ ، وَتساءَلَ : تُرَى ماذا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِدَاخِلِهِ .

وَكَانَ دِيكُتِسُ يَأْمُلُ أَنْ يَكُونَ بِداخِلِهِ كَنْزٌ. لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلاً فَقيراً. وَأَخِيراً تَشَجَّعَ وَرَفَعَ الْغِطَاءَ. فَتَمَلَّكَتْهُ الدَّهْشَةُ.

فَقَدْ رَأَى بِدَاخِلِهِ فَتَاةً حَسْمَاءَ رَفَعَتْ بَصَرَهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَ بَيْنَ ذِرَاعَيْهَا رَضِيعٌ.



وَكَانَ بُولِيدِيكُتِيسُ مَلِكاً لِسِيرِيفُوسَ. كَمَا كَانَ رَجُلاً قاسِياً يَخْشاهُ جَمِيعُ النَّاسِ في الْجَزِيرَةِ.

وَحِينَمَا وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى داناي ، وَهِيَ بارِعَةُ الْجَمَالِ ، فَتَنَهُ جَمَالُهَا ، وَأَرادَ أَنْ يَتَزَوَّجَها ، غَيْرَ أَنَّ داناي كانَتْ قَدْ سبعَتْ بِقَسْوتِهِ ، فَرَفَضَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ . وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّهَا لَمْ سبعَتْ بِقَسْوتِهِ ، فَرَفَضَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ . وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّهَا لَمْ سبعَتْ بِقَسْوتِهِ ، فَرَفَضَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ . وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجَ بِأَيِّ إِنْسَانٍ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ سَعِيدَةً بِغَيْرِ زَواجٍ . تَشَأُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِأَيِّ إِنْسَانٍ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ سَعِيدَةً بِغَيْرِ زَواجٍ .

وَكَانَ اَسْمُ الفَتَاةِ دَانَايَ ، وَهِيَ بِنْتُ الْمَلِكِ أَكْرِيسْيُوسَ . وَهِيَ بِنْتُ الْمَلِكِ أَكْرِيسْيُوسَ . وَكَانَ نَبِيُّ قَدْ أَجْبَرَ أَكْرِيسْيُوسَ بِأَنَّ حَفِيدَهُ سَوْفَ يَقْتُلُهُ ، فَكَانَ نَبِيًّ قَدْ عَلَى دَانَايَ قَلْعَةً مِنْ نُحَاسٍ حَتَّى لا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَتُنْجِبَ أَطْفَالاً . وَلَكِنَّ زِيُوسَ ، مَلِكَ الآلِهَةِ ، كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا بَرَغْمُ ذَلِكَ سِرًا .

ثُمُّ أَخْبَرَ أَكْرِيسْيُوسَ بِأَنَّ داناي قَدْ وَضَعَتِ آبْناً، فَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْفَزَعُ. وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَقْتُلَ داناي، لِهذا وَضَعَهَا مَعَ رَضِيعِهَا فِي صُنْدُوقٍ، وَقَذَفَ بِهِمَا إِلَى الْبَحْرِ.

وَعِنْدَمَا فَتَحَ دِيكُتِسُ الصَّنْدُوقَ وَوَجَدَهُمَا أَخَذَهُمَا إِلَى كُوخِهِ وَعُنِيَ بِهِمَا.

شَبَّ الرَّضِيعُ وَتَرَعْرَعَ حَتَّى أَصْبَحَ فَتَى قُويّاً. وَأَطْلَقَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ اللهمَ بِيْرسِيُوسَ. وكانَتْ تَقُولُ دائِماً إِنَّ أَبَاهُ زِيُوسُ، عَلَيْهِ أُمُّهُ اللهمَ بِيْرسِيُوسَ. وكانَتْ تَقُولُ دائِماً إِنَّ أَبَاهُ زِيُوسُ، مَلِكُ الآلِهَةِ.



وَذَاتَ يَوْمِ أَقَامَ بَولِيدِيكُتِيسُ حَفْلاً دَعَا إِلَيْهِ نُبَلاءَ الْجَزِيرَةِ جَمِيعَهُمْ . وَدَعا إِلَيْهِ داناي أَيْضاً ، حَتَّى يَسْتَعْرِضَ الْجَزِيرَةِ جَمِيعَهُمْ . وَدَعا إِلَيْهِ داناي أَيْضاً ، حَتَّى يَسْتَعْرِضَ ثَرُواتِهِ أَمَامَهَا ، فَيُغْرِيهَا بِالنَّزُوَّجِ بِهِ .

وَذَهَبَ بِيرْسِيُوسُ الشَّابُّ كَذَلِكَ إِلَى الْقَصْرِ. إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَدْعُونًا ، وَلَكِنَّهُ تَسَلَّلَ بَيْنَ جُمُوعِ الْمَدْعُونِينَ. وَأَرادَ بِذَلِكَ أَنْ مَدْعُونًا ، وَلَكِنَّهُ تَسَلَّلَ بَيْنَ جُمُوعِ الْمَدْعُونِينَ. وَأَرادَ بِذَلِكَ أَنْ يَحْمِي أَمَّهُ مِنَ الْمَلِكِ ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتُ تَخْشَاهُ.

وَأَثْنَاءَ الْحَفْلِ حَانَتْ مِنْ بَولِيدِيكُتِيسَ الْتِفَاتَةُ نَحْوَ دَانَاي ، وَقَالَ لَهَا وَهُو يَبْتَسِمُ: «تَعَالَيْ يَا حَبِيبَتِي ، فَلْنَجْعَلْ دَانَاي ، وَقَالَ لَهَا وَهُو يَبْتَسِمُ: «تَعَالَيْ يَا حَبِيبَتِي ، فَلْنَجْعَلْ هَذَا يَوْمَ عُرْسِنا. فَإِذَا أَصْبَحْتِ مَلِكَتِي فَسَتَنَالِينَ كُلَّ مَا يَشْتَهِي فَسَتَنَالِينَ كُلَّ مَا يَشْتَهِي قَلْيُك ».

فَهَزَّتُ داناي رَأْسَهَا ، وَأَجابَتْ بِقَوْلِهَا : « أَنَا قَانِعَةً بِمَا أَمَا فِيهِ يَا بُولِيدِيكُتِيس ، وَلَسْتُ أَرْغَبُ فِي الزَّواجِ ثَانِيَةً » .

فَلَمْ يَكُفَّ الْمَلِكُ عَن الإِبْتِسَامِ بِرَغْمِ أَنَّهُ كَادَ يَتَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ وَالْغَضَبِ.



ثُمَّ انْبَرَى بِيرْسِيُوسُ مِنْ وَسَطِ الْجُمُوعِ ، وَتَكَلَّمَ بِيسَالَةٍ مِسَالَةٍ قَائِلاً : «أَيُّهَا الْمَلِكُ ، إِنَّ أُمِّي لا تَرْغَبُ أَنْ تَتَزَوَّجَكَ ، فَائِلاً : «أَيُّهَا الْمَلِكُ ، إِنَّ أُمِّي لا تَرْغَبُ أَنْ تَتَزَوَّجَكَ ، فَلَا عُهَا تَعيشُ فِي سَلامٍ ».

فَالْتَهَبَتْ عَيْنا الْمَلِكِ غَضَباً. وَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَطْفَرَ بِداناي زَوْجةً لَهُ ما دامَ بِيرْسِيُوسُ يَتَصَدَّى لِحِمايَتِها.

فقالَ بُولِدِيكُتِيسُ بِدَهاءٍ وَمكْر: «قَدْ تَعِيشُ داناي في سَلامٍ إِذَا قَبِلْتَ تَحَدِّياً».

نُمَّ سَأَلَهُ قَائِلاً : « فَهَلْ أَنْتَ من الشَّجَاعَةِ بِحيثُ تَقْبَلُ حدي؟ »

فَأَوْمَأَ بِيرْسِيُوسُ بِرَأْسِهِ دليلَ القَبول. وَضَحِكَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ مُسَحِكَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ مسحِكَ الْظَّافِرِ الْمُنْتَصِرِ ، وَقالَ : «إِذَنْ أَتَحَدَّاكَ أَنْ تُحْضِرَ لِي مسحِكَ الظَّافِرِ الْمُنْتَصِرِ ، وَقالَ : «إِذَنْ أَتَحَدَّاكَ أَنْ تُحْضِرَ لِي رَأْسَ الجُورْجُونِ (ذات الأَفَاعِي)».

فَتَرَاجَعَ بِيْرِسِيُوسُ مَذْعُوراً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّفْضَ . وَلَكِنْ كَيْفَ يَتَأَتَّى لَهُ أَنْ يَعُودَ بِرَأْسِ الجُورْجُونِ؟ ثُمَّ تَرَكَ وَلَكِنْ كَيْفَ يَتَأَتَّى لَهُ أَنْ يَعُودَ بِرَأْسِ الجُورْجُونِ؟ ثُمَّ تَرَكَ اللّهُ مُنْ كَيْفَ مَرَكَ اللّهُ مُولِيدِيكُتِيسَ يَطِنُ فِي أَذُنَيْهِ .



وكانَ هُنَاكَ ثَلاثُ جُورْجوناتٍ. وكُنَّ يَوْماً مَا نساءً فاتِناتِ الْجَمَالِ ، ولكنَّهُنَّ كنَّ يتباهيْنَ بِجَمَالِهِنَّ ، فعاقبَتْهُنَّ الآلِهة ، جَزَاءَ خُيلائِهِنَّ وَغُرُورِهِنَّ ، بِمَسْخِهِنَّ وُحُوشاً بَشِعَة . الآلِهة ، جَزَاءَ خُيلائِهِنَّ وَغُرُورِهِنَّ ، بِمَسْخِهِنَّ وُحُوشاً بَشِعَة . فصارَ لَهُنَّ أَجْنِحَة مِنَ البُرُنز ، وَأَيْدٍ كَالمَخَالِبِ ، وَأَنْيَابُ فِي فصارَ لَهُنَّ أَجْنِحَة مِنَ البُرُنز ، وَأَيْدٍ كَالمَخَالِبِ ، وَأَيْبَابُ فِي مَكانِ الأَسْنَانِ ، وَأَفَاعٍ بَدَلاً مِنَ الشَّعْرِ .

وَكَانَتْ نَظْرَةٌ واحِدَةً إِلَى عَيْنَيْ جُورْجُونَ تَمْسَخُ الإِنْسَانَ في الْحَالِ حَجَراً.

غادَرَ بيرْسِيُوسُ الْقَصْرَ حَزِيناً. إِذْ كَيْفَ يَتَأَتَّى لَهُ أَنْ يَعْشُرَ عَزِيناً. إِذْ كَيْفَ يَتَأَتَّى لَهُ أَنْ يَعْشُرَ عَزِيناً. إِذْ كَيْفَ يَتَأَتَّى لَهُ أَنْ يَعْشُرَ عَلِيناً. إِذْ كَيْفَ يَتَأَكَّدَ أَنَّ عَلَى الْجُورْجُونَاتِ وَيَقْتُلَ وَاحِدَةً مِنْهَا؟ إِنَّهُ تَأْكَدَ أَنَّ بَعْشُر عَلَى الْجُورِجُونَاتِ وَيَقْتُلَ وَاحِدَةً مِنْهَا؟ إِنَّهُ تَأْكُدَ أَنَّ بَعْشُونِ مُحَقَّقٍ. أَرْسَلَهُ إِلَى مَوْتٍ مُحَقَّقٍ.

وَفَجْأَةً تَوَهَّجَ نُورٌ يَكَادُ يَخْطَفُ ٱلأَبْصَارَ، ثُمَّ رَأَى شَبَحَيْنِ واقفين أمامهُ, وخَاطَبَهُ أَحدُهما قائلاً: «بيرْسِيُوسُ! شَبَحَيْنِ واقفين أمامهُ, وخَاطَبَهُ أَحدُهما قائلاً: «بيرْسِيُوسُ! لَقَدْ أَرْسَلَنا أَبُوكَ زِيُوسُ لِمُساعَدَتِكَ. أَمَّا أَنا فأَثِينا، إِلَهةُ الْحِكْمَةِ، وَهَذَا هِيرْمِيشُ رَسُولُ الآلِهة. فَخُذْ هٰذِهِ الْهَدَايا وَارْحَلْ شَمَالاً حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْبَحْرِ. وَهُنَاكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْلُبَ الْمَعُونَةَ مِنَ الأَخُواتِ الثَّلاثِ الرَّمادِيَّاتِ ». تَطْلُبَ المَعُونَةَ مِنَ الأَخُواتِ الثَّلاثِ الرَّمادِيَّاتِ ».



وَفِي لَمْحِ الْبَصِرِ تَوَهَّجَ الضَّوْءُ ثَانِيَةً ، وَاخْتَفَى الشَّبَحانِ . أَنْعَمَ بِيرْسِيُوسُ النَّظَرَ بِشَعَفٍ وَلَهْفَةٍ فِي هَداياهُما وَهِي : مِنْجَلِّ حَادٌ مُقَوَّسُ ، وَدِرْعٌ مَصْقُولٌ بَرَّاقٌ ، وَجُعْبَةٌ بِعلَقُها على كَتِفِهِ ، وَقُبَّعَةُ ، وَزُوجٌ مِنَ الصَّنادِلِ الْمُجَنَّحَةِ . وَبِمِثْلِ هٰذَا كَتِفِهِ ، وَقُبَّعَةُ ، وَزُوجٌ مِنَ الصَّنادِلِ الْمُجَنَّحَةِ . وَبِمِثْلِ هٰذَا الْعَوْنِ مِنَ الآلِهَةِ لا بُدَّ أَن يَنْجَحَ مِنْ غَيْرِ شَكُ فِي بُلُوغِ الْهُدَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَن يَنْجَحَ مِنْ غَيْرِ شَكُ فِي بُلُوغِ أَهُدَا فَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُولِ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا



اكْتَشَفَ بِيرْسِيُوسُ أَنَّهُ بِوَساطَةِ الصَّنْدَلِ السِّحْرِيِّ بَستَطِيع أَنْ يُحَلِّقَ فِي الْجَوِّ.

وَبِالقَّبُعَةِ عَلَى رَأْسِهِ يَسْتَطيعُ أَنْ يَخْتَفِيَ عَنِ الأَنْظَارِ. وَبِهَٰذَا الأَمَلِ الْجَدِيدِ طَارَ تِجَاهَ الشَّمَالِ فَوْقَ جِبالِ أُورُوبًا ، في طَرِيقِهِ لِلْعُثُورِ عَلَى الْجُورْجُونَاتِ.

قَضَى في طَيرانِهِ وَقْتاً طَوِيلاً ، وَأَخِيراً وَصَلَ إِلَى شاطِئ بَحْرٍ مُظْلِمٍ كَثِيفِ الضَّبَابِ . فَلَمْ يَعْرِف أَيْنَ هُوَ ، وَلا أَيْنَ يَبْحَتُ عَنِ الْجُورْجونات .

ثُمَّ رَأَى الأَخَواتِ ٱلرَّمادِيَّاتِ أَسْفَلَ الشَّاطِئِ. كُنَّ مُسِنَّاتٍ وَقَبِيحاتٍ ، وَكُنَّ يَتَقَاسَمْنَ بَيْنَهُنَّ عَيناً واحِدَةً وَسِنَا واحِدةً وَسَنَا واحِدةً وَسِنَا واحِدةً وَسَنَا واحِدةً وَسِنَا واحِدةً وَاحِدةً وَاحِدةً وَاحِدةً وَاللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ





إِرْتَدَى ثِيْسَيُوسُ قُبْعَتَهُ، وَحامَ فَوْقَهُنَ وَانْتَظَرَ. ثُمَّ انْفَضَ ، وَانْتَظَرَ الْحَواتِ انْفَضَ ، وَانْتَزَعَ الْعَيْنَ وَالسِّنَ جِينَما كَانَتَ إِحْدَى الأَخواتِ تَنَاوِلُهُمَا لِلأَخْرَى .

وَسَخِرَ مِنْهُنَّ بِقُولِهِ: ﴿ أَخْبِرْنَنِي أَيْنَ أَجِدُ الْجُورْجُوناتِ ، وَإِلَّا قَذَفْتُ بِعَيْنِكُنَّ وَسِنْكُنَّ فِي الْبَحْرِ » .

اِرْتَعَدَتِ الأَّحَوَاتُ الرَّمادِيَّات خَوْفاً وَغَضَباً، وَأَرْشَدُنَ بِيْرِسِيُوسَ إِلَى مَكَانِ الْجُورْجُوناتِ.

فَأَلْقَى بِيرْسِيُوسُ بِعَيْنِهِنَ وَسِنِّهِنَ إِلَى الشَّاطِئِ بِجانِبِهِنَ ثُم طارَ مُتَّجِهاً إِلى الأرْضِ الداكنةِ حَيْثُ مَخْبَأُ الْحُورْجُوناتِ.

وَحِينَهَا دَخَلَ بِيرِسِيُوسُ تِلْكَ الأَرْضَ الدَّاكِمَةَ الَّتِي تَكْسُوها حُمْرَةُ الشَّفَقِ رَأَى حَوْلَهُ أَشْكَالاً مِنَ الإِنْسَانِ وَالْحَيُوانِ ذَاتَ لَوْنِ رَمَادِيٍّ. فَقَدْ كَانَتْ نَظْرَةٌ واحِدةٌ إِلَى عَيُونِ الْجُورْجُوناتِ تَمْسَخُ الإِنْسَانَ أَوِ الْحَيَوانَ حَجَراً.

تَجَمَّدَ الدَّمُ داخِلَ عُرُوقِ بِيرْسِيُوسَ، وَسَاءَلَ نَفْسَهُ، كَنْفُ مَهُ كَنْفُ يُمْكِنُ أَنْ يُكْتَبَ لَهُ النَّحَاحُ حَيْثُ فَشِلَ الْعَدَدُ الْعَدِيدُ مِنَ الْآخِرِينَ؟ مِنْ الْآخِرِينَ؟



وَأَخِيراً عَثَرَ بِيرْسِيُوس عَلَى الْجُورْجُوناتِ. وَكُنَّ نائِماتِ بَيْنَ الصَّخُورِ. لِلْأَلِكَ اسْتَطَاعَ بِيرْسِيُوسُ أَنْ يُلْتِي نَطْرَةً عَلَيْهِنَّ وَهُو آمِنٌ.

وَبِرَغْمِ أَنَّهُنَّ كُنَّ نَائِمَاتٍ إِلَّا أَنَّ الأَفَاعِي المُتُوثِّبَةَ مِنْ رُوْسِهِنَّ كَانَتْ تَتَلَوَّى حِقْداً وَضَغِينَةً. فَمَلاً ذلك المَنْظُرُ قَلْبَ رُوسِهِنَ كَانَتْ تَتَلَوَّى حِقْداً وَضَغِينَةً. فَمَلاً ذلك المَنْظُرُ قَلْبَ بِيرْسِيُوسَ رُعْباً. اذْ كَيْفَ يَتَأَتَّى لَهُ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْهُنَّ اقتراباً كَافِياً مِنْ غَيْرِ أَن يَتَحُولَ الى حَجَرِ؟

ثُمُّ عَرَفَ فَجْأَةً مَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ عَمَلُهُ. فَقَدْ فَهِمَ السِّرَ فِي أَنَّ أَثِينَا كَانْتَ قَدْ أَعْطَتْهُ الدُّرْعَ البَرَّاقَ مِنَ الْبَرْنْزِ. وَعِنْدَمَا نَظَرَ إِلَيْهِ رَأَى بِوُضوح صُورَ الْجُورْجُوناتِ مُنْعَكِسَةً عَلَيْهِ. وَحِينَمَا اللَّهِ رَأَى بِوُضوح صُورَ الْجُورْجُوناتِ مُنْعَكِسَةً عَلَيْهِ. وَحِينَمَا السَّتَخْدَمَ الدِّرْعَ كَمِرْآةٍ زَحَفَ إِلَى الأَمَامِ. ثُمَّ قَطَعَ رَأْسَ السَّمَهَا أَقْرَبِ الْجُورْجُونَاتِ إِلَيْهِ بِضَرْبَةٍ واحِدةٍ خَاطِفَةٍ. وَكَانَ اسْمُهَا مَدُوسا.

وَٱنْقَضَّ عَلَى رَأْسِ مِيدُوسا، وأَمْسَكَ به بِقُوّةٍ ووضعَهُ في جُعْبَتِهِ مُوَّمِّناً عليهِ. ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْجَوِّ بِسِحْرِ صَنْدَلِهِ الْمُجَنَّةِ مُوَّمِّناً عليهِ. ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْجَوِّ بِسِحْرِ صَنْدَلِهِ المُجَنَّةِ .

وَعِنْدَمَا انْطَلَقَ بِيرْسِيُوسُ إِلَى الْجَوِّ تَبِعَتْهُ الْجُورْجُونَتانِ الْأَخْرِيانِ، وَهُمَا تَصْرُحَانِ. وَهُسَّتِ الأَفَاعِي على رَأْسَيْهِمَا وَنَلَوْتْ، وَاسْتَطَالَتْ مَخالِبُ الجورجونتين الْخَطِرَةُ لِتَقْبِضَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَ مِنَ السُّرْعَةِ حَدًّا لَمْ يُمَكِّنْهُما مِنَ اللَّحاقِ بِهِ.

وَسَرْعَانَ مَا حَمَلَهُ صَندَلُه القوي بَعِيداً عَن مُتَناوَلِ قَبْضَتَيْهِما الشِّرْيرَتَيْنِ ، فقد كانت محالِبُ الجورجُونتينِ المتطاولة نحوهُ تعودُ خائبة في كلِّ مَرَّةٍ.



ثُمَّ عادَت الْجُورْجُونَتانِ بائستَيْنِ لِتُلْقِيَا نَظْرَةً عَلَى جُنَّةٍ أَخْتِهِمَا ، مِيدُوسا ، مَطْرُوحةً عَلَى الأَرْضِ .

وَبَيْنَمَا كَانَتَا تُراقِبانِها انْبُثَقَ مِنْ دَمِهَا الجَوادُ الأَبْيَضُ الجَخَنَّحُ، بِيجاسُوسُ، رَمْزُ الرَّشاقَةِ وَالْجَمَالِ.





وَعِنْدُمَا حَلَّقَ بِيْرسِيُوسُ فَوْقَ إِحْدَى الْجُزُرِ رَأَى مَنْظَراً غَرِيباً. شَاهَدَ فَتَاةً مَشْدُودَةً بِالسَّلاسِلِ إِلَى صَحْرُةٍ بِجَانِبِ غَرِيباً. شَاهَدَ فَتَاةً مَشْدُودَةً بِالسَّلاسِلِ إِلَى صَحْرُةٍ بِجَانِبِ الْبَحْرِ فَحَوَّلَ اتّجَاهَهُ تَحْوِيلاً سَرِيعاً نحو الأرضِ وحَطَّ إلى البَحْرِ فَحَوَّلَ اتّجَاهَهُ تَحْوِيلاً سَرِيعاً نحو الأرضِ وحَطَّ إلى جانبِ الْفَتَاةِ التي كانت تَصْرُخُ خوفاً.

وَبَعْدَ أَنْ فَكَ قَيْدَها سَأَلَهَا: «مَنْ أَنْتِ ، وَمَنِ الَّذِي قَيْدَها سَأَلَهَا: «مَنْ أَنْتِ ، وَمَنِ الَّذِي قَيْدَكِ هَكَذَا؟»

وَبَكَتُ بُكَاءً مُرّاً عِنْدَمَا أَخْبَرَتُ بِيرْسِيُوسَ بِقِطَّتِهَا.

فَقَالَ لَهَا بِيرْسِيُوسُ: «أَمْسِكِي بِيَدِي، وَسَوْفَ نَطِيرُ بَعِيداً عَنْ هٰذَا الوَحْشِ».

وَفَجْأَةً أَشَارَتِ الْفَتَاةُ ، وهي تَصْرُخُ: «أَنْظُرُ! اللَّكُلِ الشَّكُلِ السَّكُلِ السَّكُلُ السَّكُمُ السَّكُمُ السَّكُلُ السَّكُمُ السَلْمُ السَّلُولُ السَّلِي السَّكُمُ السَّلُولُ السَلْمُ السَلْمُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلِي السَّلِي السَلْمُ السَلِمُ السَلَّلُ السَلِمُ السَّلِي السَّلِي السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ ال

فَصَاحَ الْبَطَلُ: «لا تَخافِي، إِنَّنِي أَمْلِكُ سِلاحاً لا يَصْمُدُ أَمَامَهُ أَيُّ وَحْشِ،

قَالَ هَذَا وَرَفَعَ رَأْسَ الجُورْجُونِ. وَفِي الْحَالِ مُسِخَ النَّنِينُ حَجَراً.

وَبِهِذَا أَنْقَذَ بِيرْسِيُوسُ حَيَاةً أَنْدُرُومِيدًا ، وَأَصْطَحَبَهَا إِلَى سِيرِيفُوسَ زَوْجةً لَهُ .

وَعِنْدَمَا وَصَلا إِلَى سِيرِيفُوسَ ذَهَبَ بِيرْسِيُوسُ إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَسِيَ خُيلاءَ پُوليدِيكْتِيسَ وَغُرُورَهُ. الْمَلِكِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَسِيَ خُيلاءَ پُوليدِيكْتِيسَ وَغُرُورَهُ. وَأَخَدَ مَعَهُ رَأْسَ الْجُورْجُونِ ، فَوَجَدَ الْمَلِكَ وَأَصْدِقَاءَهُ يُقِيمُونَ وَلِيمَةً .

وَلَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ بِبالِهِمْ قَطُّ أَنَّ بِيرْسِيُوسَ سَوْفَ يَعُودُ.





وَحِينَمَا دَخَلَ بِيرْسِيُوسُ غَضِبَ بُولِيدِيكْتِيسُ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةً عابِسَةً قائِلاً لَهُ: «ماذا تَفْعَلُ هُنَا؟»

فَأَجَابَهُ بِيرْسِيُوسُ : « لَقَدْ وَفَيْتُ بِوَعْدِي ، وَجِئْتُكَ بِرَأْسِ الْجُورْجُونِ » .

فَضَحِكَ بُولِيدِيكُتِيسُ وَأَصْدِقَاوُهُ، وَصَاحَ الْمَلِكُ قائِلاً: «أَنْتَ كَاذِبٌ، إِذْ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَعُودَ بِرَأْسِ جُورْجُونَ».

فَأَخْرَجَ بِيرْسِيُوسُ الرَّأْسَ وَعَرَضَهُ لِيَرَاهُ الْجَمِيعُ. ثُمَّ صاحَ : «أَنْظُرُوا بِأَنْفُسِكُمْ ». فَنَظَرَ بُولِيدِيكُتِيسُ وَأَصْدِقَافُهُ إِلَى الرَّأْسِ ، وَمُسِخُوا في الْحالِ أَحْجاراً.

ثُمَّ أَعادَ بِيرْسِيُوسُ هَدايا الآلِهَةِ ، وَأَهْدَى الْمَثِينَا رَأْسَ الْجُورْجُونِ لِتَضَعَهَا فَوْقَ دِرْعِها اعْتِرافاً مِنْهُ بِمُساعَدَتِهَا لَهُ.



### سِلْسِلَةُ وحِكايات وأساطير ٥

عَلَى بَابَا وَالأَرْبُعُونَ لِصًّا عَلاءُ الدَّبنِ والمِصْباحُ السَّحْرِيُّ ٣ رخَّلاتُ جَلِثُمَر ٤ حكاياتُ إيْسُوبِ (الكِتابُ الأُوَّلُ) حكاياتُ إِيْسُوبِ (الكِتابُ الثَّاني) ٦ أساطيرُ مُشْهورة (الكِتابُ الأُوَّلُ) ٧ أساطيرُ مَشْهُورَةً (الكِتابُ التَّاني) ٨ سر الملك ٩ مُغامَراتُ الفارسِ اللَجْهولـ ١٠ لانسلت البُحيريُّ ١١ فارسُّ الصَّقْرِ الذَّهَيَّ ١٢ حكاياتُ لافونتين ١٢ جِكَايَاتٌ عَالَمِيَّةُ

Series 740 Arabic

في السيلة كتب المطالعة الآن أكثر من ٣٥٠ كتابا تتناول ألوانا من الموضوعات تناسب مختلف الأعمار ، اطلب البيان الخاص بهامن . مكتبة لبثنان - ساحة رياض الصلح - بيروت